

# 

في

أَذَكَارِ وَآداَبِ ٱلطَّرِيقَةِ ٱلصِّدِيقِيَّة



للسيدالعلامة الصوفي عبد الله بن مجد بن الصديق الغماري الحسني رضطية

اعتنى بجا محـــمّد فقاد بنكــمال الدّين



َغِ أَذْكَارِ وَآداَبِ ٱلطَّرِيقَةِ ٱلصِّدِيقِيَة





ال سل مية الغمارية بكلية الصاب الأسل مية المحلوب المح

الطبعة الأولى

سنة ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م

رقم محمول: ۳۸٤۲۰۳۲ ۱۹۰ / ۳۰۵۸۰۸۰ ۱۹۰



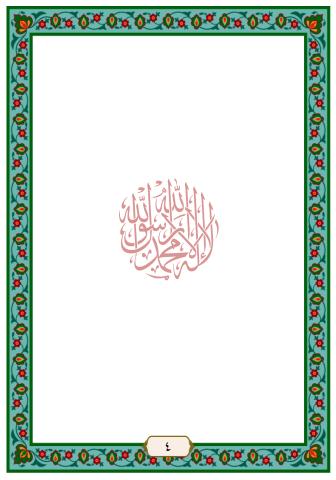



أَحْمَدُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ، شَهَادَةً نَغْتَرِفُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ كَرَمِهِ وَبرِّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفَضْلُ عَبْدٍ قَامَ بِعِبَادَةِ مَوْلَاهُ وَشُكْرِهِ.











الله تبارك وتعالى قال:

﴿ انَا عِندَ طَنَ عَبدِي بِي، وَانَا مَعُهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ - أي جماعة - نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ - أي جماعة - ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرِ مِنْهُمْ - يعني ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرِ مِنْهُمْ - يعني

الملائكة ﴾. رواه البخاري ومسلم.

وقال أبو الدرداء رها، قال رسول الله وَلَيْنَانُو: ﴿ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ جِغَيْر أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَٱلْوَرِقِ - يعني الفضة -وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُواْ أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُواْ أَعْنَاقَكُمْ ﴾. قالوا: بلي. قال: ﴿ ذِكْرُ ٱللَّهِ ﴾. حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. D \* O \* O

# وروى أبو هريرة ﴿ عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ لِللهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا

يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ ٱلدِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَقَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّىٰ يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلسَّمَآءِ ٱلدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَىٰ ٱلسَّمَآءِ، فَيَسْأَلُهُمُ ٱللهُ عَزَ

وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ -: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟

فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ

وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأُوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا يَا رَبِّ. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُواْ جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قَالَ: وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونَني؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ، قَالَ: وَهَلْ رَأُوْا نَارِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا ٱسْتَجَارُوا، فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّآءً إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ D \*0 \* 0 \* 0 \* 0 \* 0 \* 0 \* 0 \* 0 \* 0

## مَعَهُمْ، فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمُ ٱلْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ﴾. أخرجه مسلمٌ في

صحيحه.
وقال معاذ بن جبل في: «مَا شَيْءٌ
أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ».
رواه أحمد والترمذي وغيرهما.

إلى غير هذا من الأحاديث والآثار. ولـمًا كان الذكر بهذه المنزلة الشريفة والرتبة المنيفة جعله الصوفية شعارهم، واتخذوه وسيلة لتهذيب المريد وتصفية روحه، وتطهير نفسه من كدرات الأغيار، وتدرجوا بالمريد في أنواع الأذكار، بحسب قوة استعداده وقبول آنيته. والذكر جائزٌ بأيِّ صيغةٍ تخلو من اللَّحن والتحريف؛ لأن الشارع لم يفرض في الذكر صيغةً معيَّنةً، فإليك أيها المريد الصِّدِّيقي الصادق الورد والوظيفة والآداب، داوِم على قراءتها وتأدَّب بآدابها، وسترى بركتها في

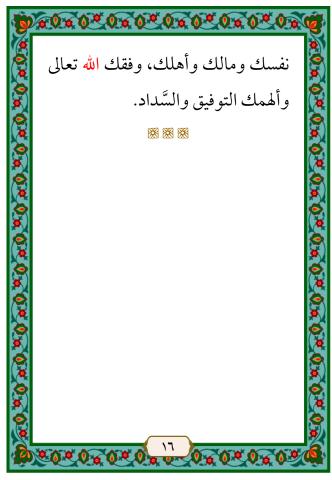

## حزب الفتح الصديقي ﴿ يُقْرَأُ يَوْمِيًّا صَبَاحًا وَمَسَآءً ﴾

8

بيئي بالله الرجم الرجب يز

﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ
 نَأْنَ تَى خَدُ ٱلْفَرْدِينَ ﴿ ()

وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴿ (١).

اللّٰهُمّ لَكَ الْخُمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ
 كُلُّهُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ

۱۰۰الأعراف: ۸۹







#### 🔀 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ، ٱلَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأُ وَبَرَأً، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأً فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ ٱللَّيْل

يحرج مِنها، ومِن شر فِنِ الليلِ وَٱلنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ.

الله الله الكبير، أَعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ



 اللهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَآئِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ٱهْدِنِي لِمَا ٱخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. 🛚 ٱللّٰهُمَّ ٱغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي.

### 🛞 ٱللُّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي. اللُّهُمَّ اعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

 اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةَ إِيمَانِ، وَإِيمَانًا فِي خُلُقِ حَسَنٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا.





وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ ٱلرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِعَمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

#### وَ اللَّهُ مُورُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ

عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ.

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ ٱلْخُيْرَاتِ،
وَتَرْكَ ٱلْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ ٱلْمَسَاكِينِ،

وَتَرَكُ المَنْكُرَاتِ، وَحَبُ المَسَا لِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ.

ٱللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ
 يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ.
 ٱللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ
 اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ

تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي،





نِيَّتِي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ. اللُّهُمَّ ذَا ٱلحُبْلِ ٱلشَّدِيدِ وَٱلْأَمْرِ ٱلرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ ٱلْأَمْنَ يَوْمَ ٱلْوَعِيدِ، وَٱلْجِنَّةَ يَوْمَ ٱلْخُلُودِ، مَعَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٱلشُّهُودِ، ٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ، ٱلْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0



اللهم هذا الدُّعَآءُ وَعَلَيْكَ الْاسْتِجَابَةُ، وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ الْاِسْتِجَابَةُ، وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ اللهُ كُلَانُ.

ٱللّٰهُمَّ ٱجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا مِنْ
 فِي قَلْبِي، وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ





™ النحل: ۳۵





## 

ٱلْمَمَاتِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

اللهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً، وَسَلِّمُ سَلَامًا تَامًّا، عَلَى نَبِيِّ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ، وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ، وَتُقْضَى بِهِ الْخُوَآئِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخُوَآئِجُ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَآئِبُ وَحُسْنُ الْخُوَآئِجِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْخُوَاتِيمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْخُوَاتِيمِ، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

ٱلْكَرِيمِ.



وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

🔀 لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

(مائة مرة)

(مائة مرة)

(مائة مرة)

أَسْتَغْفِرُ ٱلله.































يقرأ هذا الورد بعد صلاة الصبح، صلاة المغرب، فبالتزام الشخص لهذا الورد يصير من أهل الطريقة منسوبًا إليها ومحسوبًا عليها، ولا يصح تركه إلَّا لعذر كمرضِ مانع. 深 深 深

## المعارفالذوقيت

في الوظيفة الصديقية ﴿ٱللّٰهُمَّ صَلِّ ﴾ وَسَلِّمْ بِفَيْضِ جُودِكَ ٱلْوَاسِعِ ٱلْمَمْدُودِ، ﴿عَلَى ﴾ قُطْبِ ٱلْوُجُودِ، وَعَيْنِ أَعْيَانِ دَآئِرَةِ ٱلشُّهُودِ، ٱلْمُتَوَّجِ بِتَاجِ ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱ<mark>للَّهِ</mark> بِإِذْنِهِـ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا﴾، ﴿مَنْ مِنْهُ ٱنْشَقَّتِ ٱلْأَسْرَارُ﴾ ٱلْمُودَعَةُ فِي نُورِ رُوحَانِيَّتِهِ



\$\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi}\talle{\pi وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ﴿فَأَعْجَزَ ٱلْخَلَائِقَ﴾ بُلُوغُ مَدَاهُ، كَيْفَ وَلِوَآءُ ٱلْحُمْدِ بِيَدِهِ، تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ عَدَاهُ، ﴿وَلَهُ تَضَآءَلَتِ ٱلْفُهُومُ﴾ فِي سَآئِر ٱلْعُلُومِ، بِإِفَاضَةِ: ﴿رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا فِي نَحْرِي، فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ﴾، ﴿فَلَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ﴾ بِاجْتِهَادِ ٱلْأَعْمَالِ، ﴿وَلَا لَاحِقُ﴾ أَدْرَكُهُ فَيْضُ ٱلنَّوَالِ، ﴿فَرِيَاضُ 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 ٱلْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ ﴾ ٱلسَّارِي فِي عَالَمِ ٱلْوُجُودِ ﴿مُونِقَةً، وَحِيَاضُ ٱلْجُبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ﴾ ٱلْمُتَلَأَلْئِةِ فِي عَالَمِ ٱلشُّهُودِ ﴿مُتَدَفِّقَةُ، وَلَا شَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بِهِ مَنُوطٌ﴾ فِي كُلِّ عُرُوجٍ وَهُبُوطٍ، ﴿إِذْ لَوْلَا ٱلْوَاسِطَةُ ﴾ فِي وُصُولِ ٱلْإِمْدَادِ وَحُصُولِ ٱلْإِسْعَادِ ﴿لَذَهَبَ كَمَا قِيلَ ٱلْمَوْسُوطُ﴾، بِدَلِيل: ﴿إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَٱللَّهُ يُعْطِي﴾. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمًا﴾. ﴿صَلَاةً﴾ كَامِلَةً ﴿تَلِيقُ بِكَ﴾ مِنْ حَيْثُ أُلُوهِيَّتِكَ، صَادِرَةً ﴿مِنْكَ﴾ مِنْ حَيْثُ رُبُوبيَّتِكَ، تُزْجَىٰ ﴿إِلَيْهِ﴾ تَكْريمًا لِقَدْرهِ ٱلْعَظِيمِ، مَصْحُوبًا <u></u>ِخِلْعَةِ ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنُ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. وَسَلَامًا تَامًّا يَتَنَزَّلُ فِي مَعَارِجِ ٱلْقُدْسِ، عَلَىٰ بِسَاطِ ٱلْأَنْسِ، يَلِيقُ بِهِ ﴿كَمَا هُوَ

أَهْلُهُ ﴾ ﴿ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ ٱلْجَامِعُ ﴾ لِجَمِيع ٱلْكَمَالَاتِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ، ٱلْمُزَكَّىٰ مِنْ حَضْرَتِكَ ٱلْعَلِيَّةِ بِصِفَةِ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ﴾، ﴿ٱلدَّالُّ﴾ بِجَمِيعِ ٱلْحَالَاتِ ﴿عَلَيْكَ﴾، ٱلْمُؤَيَّدُ مِنْكَ بشَهَادَةِ ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾، ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴿ وَحِجَابُكَ ٱلْأَعْظَمُ ٱلْقَآئِمُ لَكَ ﴾ بِتَمَامِ ٱلْعُبُودِيَّةِ، شُكْرًا عَلَىٰ 



﴿بِنَسَبِهِ﴾ ٱلْجِسْمَانِيِّ، إِلْحَاقًا يَجْبُرُ مَا نَقَصَ مِنْ رَوَاتِبِ ٱلْأَعْمَالِ، وَيَصِلُ مَا ٱنْقَطَعَ مِنْ وَارِدَاتِ ٱلْأَحْوَالِ، حَتَّىٰ أَسْعَدَ بِالْإِنْدِرَاجِ فِي عُمُومِ قَضِيَّةِ: ﴿كُلُّ سَبَبِ وَنَسَبِ يَنْقَطِعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلَّا سَبِي وَنَسَبِي﴾، ﴿وَحَقِّقْنِي﴾ فِي نَفْسِي وَحَالِي وَوِجْدَانِي ﴿بِحَسَبِهِ﴾ ٱلرُّوحَانِيِّ، تَحْقِيقًا يَقْطَعُ مِنِّي حَظَّ ٱلشَّيْطَانِ، وَيُدْخِلُنِي فِي زُمْرَةِ: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ﴾ ﴿وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 مَعْرِفَةً﴾ كَاشِفَةً لِفَضَآئِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ، ﴿أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ ٱلْجُهْلِ ﴾ بِكَ وَبهِ، فِي مَخَارِجِ ٱلْأَمْرِ وَمَدَاخِلِهِ، ﴿وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ ٱلْفَصْلِ ﴾ ٱلْوَاصِل مِنْكَ إِلَيْهِ، وَأَنْهَلُ مِنْ عَيْنِ ﴿وَمَاۤ أُرۡسَلۡنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ﴾. ﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً﴾. ﴿وَٱحْمِلْنِي﴾ فِي سَيْرِي إِلَيْكَ ﴿عَلَىٰ سَبِيلِهِ﴾ ٱلْوَاضِحَةِ لِلسَّالِكِ، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ، ﴿قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلَ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن

ٱتَّبَعَنِي﴾ ﴿إِلَىٰ حَضْرَتِكَ﴾ ٱلْقُدُّوسِيَّةِ ٱلَّتِي إِلَيْهَا يَنْتَهِي سَيْرُ ٱلْوَاصِلِينَ، وَعِنْدَهَا تَقِفُ مَطَايَا ٱلسَّالِكِينَ، ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ﴾، ﴿حَمْلًا مَحْفُوفًا بِنُصْرَتِكَ﴾ ٱلرَّبَّانِيَّةِ، حَتَّىٰ أَنْجُوَ مِنْ غَوَآئِل ٱلطَّريقِ وَمُضِلَّاتِ ٱلْهَوَىٰ، وَأُسْتَمْسِكَ بِعُدَّةِ ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ﴾، ﴿وَٱقْذِفْ بِي عَلَىٰ﴾ جَيْشِ ﴿ٱلْبَاطِلِ فَأَدْمَغَهُ ﴾ بِصَوْلَةِ ٱلْحُقِّ، وَأُدْحِضَهُ بِقُوَّةِ ٱلصِّدْقِ، ﴿فَإِذَا عَزَمَ DOOD OF OR OF OR OF OR







﴿جَامِعَ عَوَالِمِي﴾ ٱلظَّاهِرَةِ وَٱلْبَاطِنَةِ، فِي جَمِيعِ أَطْوَارِهَا ٱلْجَلِيَّةِ وَٱلْخُفِيَّةِ؛ لِأَتَحَقَّقَ بِالْوِرَاثَةِ ٱلنَّبَوِيَّةِ، وَٱلْخِلَافَةِ ٱلْمُحَمَّدِيَّةِ، ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥ صِرَطِ ٱللَّهِ، ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَبِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوًّا وَكَانُواْ بِئَايَتِنَا يُوقِنُونَ﴾، ﴿بِتَحْقِيقِ ٱلْحُقِّ ٱلْأُوَّلِ) فِي ٱلتَّعَيُّنِ ٱلْأُوَّلِ بِإِشَارَةِ: ﴿كُنْتُ أَوَّلَ ٱلنَّاسِ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا﴾، وَٱجْعَلْنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، مَعَ 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 بشَارَةِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّئَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ﴾. ﴿يَا أُوَّلُ﴾ لَيْسَ لِأُوَّلِيَّتِهِ ٱبْتِدَآءُ، ﴿يَا آخِرُ ﴾ تَقَدَّسَ عَنْ لُحُوقِ ٱلْفَنَآءِ، ﴿يَا ظَاهِرُ ﴾ لَا يَلْحَقُهُ خَفَآءٌ، ﴿ يَا بَاطِنُ ﴾ ترَدَّىٰ بردَآءِ ٱلْعَظَمَةِ وَٱلْكِبْرِيَآءِ، ﴿ٱسْمَعْ نِدَآئِي﴾ مَعَ ظُهُور فَقْري إِلَيْكَ وَٱلْتِجَآئِي ﴿بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَآءَ عَبْدِكَ زَكَريًّا﴾،























﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞





فيفتتحون الحضرة بقراءة سورة الفاتحة، ثم «المعارف الذوقية في الوظيفة الصِّدِّيقية» حتى إذا وصلوا إلى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾، استمرُّوا في ذكر الاسم المفرد «الله» جلوسًا بصوت متوسط نحو (۲۰ مرة)، ثم يقومون للذكر به قيامًا مع إنشاد القصائد الوعظية وما يناسبها، ثُمَّ يجلسون فيقرأ أحد الإخوان بعض آي الذكر الحكيم، ثم يُتمُّون قراءة الوظيفة ويختمون 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0



0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0

سَآئِرَ يَوْمِنَا، وَبَقِيَّةً عُمُرِنَا حَتَّىٰ تَتَوَفَّانَا

وَأَنْتَ عَنَّا رَاضٍ، وَنَحْنُ عَنْكَ غَيْرُ



**XX XX** 

ودنياهم.

ويتذاكرون فيها يهمهم مِن أمر دينهم

## صلاتان أنشأهما العارف بالله أبو الفضل سيدي عبد الله بن الصديق ﷺ

 اللّٰهُمّ صَلّ عَلَى عَبْدِكَ الْمُكَمَّل، وَرَسُولِكَ ٱلْمُبَجَّلِ، وخَلِيلِكَ ٱلْمُفَضَّلِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي مَنَحْتَهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ، وَٱلْحُوْضَ ٱلْمَوْرُودَ، وَأَخَذْتَ لِأَجْلِهِ عَلَىٰ ٱلْأَنْبِيَآءِ ٱلْمَوَاثِيقَ وَٱلْعُهُودَ، مِفْتَاحِ ٱلْكَآئِنَاتِ، وَخِتَامِ ٱلنُّبُوَّاتِ،



اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَنَبِيِّكَ اللَّهُمَّ اللَّه سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلَّذِي نَطَقَ لَهُ ٱلْحَجَرُ، وَسَجَدَ لَهُ ٱلشَّجَرُ، وٱنْشَقَّ بِإِشَارَتِهِ ٱلْقَمَرُ، وَزَالَ بِبَرَكَةِ مَسْحِهِ عَنْ ذَوي ٱلْعَاهَاتِ ٱلضَّرَرُ، نَبَعَ مِنْ أَصَابِعِهِ ٱلشَّريفَةِ ٱلْمَآءُ ٱلنَّمِيرُ، وَنَزَلَ بِدُعَآئِهِ ٱلْمَطَرُ ٱلْغَزيرُ، وَٱنْزَاحَ بِغَوْثِهِ ٱلْكَرْبُ عَنِ ٱلْخُلْقِ ٱلْكَثِيرِ، صَلَاةً وَسَلَامًا يَكُونَانِ سَبَبًا فِي كَشْفِ كُرْبَتِنَا، وَتَفْرِيجٍ غُمَّتِنَا، وَٱلتَّعْجِيلِ بِزَوَالِ 

## شِدَّتِنَا. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ وَسِيلَةً إِلَيْكَ، وَٱقْبَلِ ٱسْتِشْفَاعَنَا بِهِ لَدَيْكَ، فَإِنَّهُ رَسُولُكَ ٱلطَّاهِرُ ٱلْمُطَهَّرُ، وحَبِيبُكَ ٱلشَّفِيعُ ٱلْمُشَفَّعُ هُنَا وَفي ٱلْمَحْشَرِ، وَٱرْضَ ٱللَّهُمَّ عَنْ آلِهِ ٱلطَّيِّبِينَ ٱلْأَنْصَار ٱلطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ مِنَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ. ا.هـ.



لسيدي عبد الله بن الصديق الله من الشاها سنة ١٣٨٠ هجرية

(S)

سَأَلْتُكَ يَا ٱللّٰهُ يَا مَنْ لَـهُ ٱلثَّنَا ﴿

تُفَرِّجُ فَضْلًا مِنْكَ عَنِّي مُصِيبَتِي

وَيَا رَبُّ يَـا رَحْمٰنُ فَارْحَـمْ تَـذَلُّلِي ﴿ وَيَا رَبُّ يَـا رَحْمٰنُ فَارْحَـمْ تَـذَلُّلِي

بِيت وادرِكِي بِنصرٍ وعِرهِ رَوُّوفُ رَحِيمُ أَنْتَ فَارْأَفْ بِحَالَتِي ۞

رۇوق رچىم اىت قاراق جِحالتِي ﴿ وَيَا بَـرُ يَا تَوَّابُ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي

وَيَا صَمَدُ أُنْهِي إِلَيْكَ مَطَالِبِي اللَّهِ فَيَا صَمَدُ أُنْهِي إِلَيْكَ مَطَالِبِي

## لِتُقْضَىٰ وَمِنْهَا مَحْوُ كُلِّ خَطِيئَةِ عَفُوٌّ غَفُورٌ فَاعْفُ عَنِّي وَعَافِنِي بِسَتْرِكَ يَا سَتَّارُ تَشْمَلُ زَلَّتِي وَأَنْتَ جَوَادُ مَاجِدٌ مُتَفَضِّلُ فَجُدْ لِي بِفَضْلِ مِنْكَ يُذْهِبُ عِلَّتى وَيَا مُنْعِمُ أَنْعِمْ عَلَىَّ تَكُرُّمًا بِمَنِّكَ يَا مَنَّانُ تَكْشِفُ كُرْبَتِي وَيَا أَحَدُّ مَا لِي سِوَاكَ يُـمِدُّنِي ﴿ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَقْضِي بِتَفْرِيجٍ غُمَّتِي وَيَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَحْيِ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ كَيْ نَنْجُوْ بِهِ يَوْمَ شِدَّةِ









مِنَ ٱلْعِلْمِ وَٱلْعِرْفَانِ فِي كُلِّ لَحَظَةِ نَبِيُّ أَتَىٰ بِالدِّينِ سَهْلًا مُيسَّرًا اللَّهِ











يكون واقفًا مع حدود الشريعة غير متعدِّ لها ولا متهاون فيها، وأن يكون

مواظبًا على فعل السُّنن ونوافل الخيرات، فبذلك يحظى بحبِّ مولاه ورِضاه عنه، جاء في حديثٍ قدسيٍّ







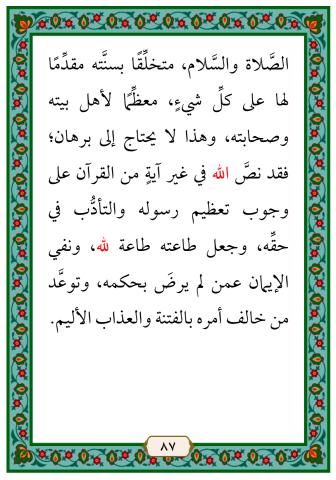



وأمرهم أن يستعملوها مع النبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-، ولا شك أنَّ المشايخ خلفاؤه في الإرشاد والتعليم والتهذيب، كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام: ﴿ٱلْعُلَمَآءُ وَرَثَةُ ٱلْأَنْبِيَآءِ﴾، فتلزم هذه الآداب في حقِّهم بطريق الوراثة، ولهذا ينبغي ويتأكَّد في حقِّ المريد قبل دخوله في الطريق أن يتخيَّر الشيخ الذي تتحقَّق فيه الوراثة النبوية، وذلك بأن يكون عالمًا بالشريعة متمكِّنًا فيها، عالمًا 



معهم على إقامة شعائر الطريق، ويتغاضى عمن أخطأ منهم في حقِّه ويلتمس له العُذْر في ذلك ويحمل حاله على مَحْمَلِ حَسَنٍ، ويخدمهم بنفسه، وإذا قابل أحدًا منهم بدأه بالبشر والمصافحة، ومَن زلَّ منهم نَصَحَهُ بالحُسْنَى مِن غير أن يحتقره أو يشنِّع ويلزمه من الأدب مع المُقدَّم أن يُعظِّمه ولا يتقدَّم عليه، ويسمع كلامه  ويعتبره نائبًا عن الشيخ، وعلى الْمُقدَّم أن يُعنى بمسائل الإخوان ويتعاهدهم بالمذاكرة المرة بعد المرة، ويتفقَّد غائبهم ويلين لهم الجانب، ويساوي بينهم في المعاملة. ﴿ أَدَبُ ٱلْمُرِيدِ مَعَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

يلزمه من الأدب معهم: أن يعاملهم بالصِّدْق، ويتواضع معهم من غير أن يطمع في أحدٍ منهم، ولا يخافه ولا يخشاه، ويسعى في منفعتهم، ويحبَّ لهم







إلى إخواننا في الله وأحبَّائنا فيه كافَّة، فقراء العرائش حفظكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى،

أما بعد:

فأُحبِّكم - أُحبكم الله ورسوله - أن تقوموا بالوظائف الدينية القَلْبية

والقَالبية؛ ففيها السعادة الأُخروية والرَّاحة الأبديَّة.

. . فمن الوظائف النطق بالشهادتين

مع اعتقاد معناهما الذي هو ثبوت الوحدانية لله ذاتًا وصفةً وفعلًا، وثبوت رسالة مولانا رسول الله وَلَيْسَانُهُ مع تصديقه فيها جاء به عن الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه. فمنها وهو أهمها - بعد الشهادتين: أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المعينة لها، مع إيقاعها في الجماعة، والإتيان بجميع شروطها من الطهارة الكُبرى والصُّغرى، واستقبال القبلة، وستر D = 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0

العورة. وإتقان الوضوء بإتقان الاستبراء الذي هو استفراغ ما في المحلين من الأذى، مع الاستجهار بالأحجار إن أمكن، والغسل بالماء بعده. والإتيان بجميع الفرائض والسُّنن والمستحبَّات، ولا بد مع هذا من المحافظة على النوافل كالوتر والفجر والرواتب القبلية والبعدية. ومنها: الزكاة فأدُّوها إن وجبت

عليكم، ولا بد فإنها طهارةٌ وبركةٌ وسببٌ للغني. واحفظوا مع هذا جوارحكم – التي هي: الأذن والعين واللسان والبطن واليد والفرج والرجل – من المنهيات، فلا تسمعوا إلَّا الوعظ والذِّكر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا تنظروا إلى ما لا يحل لكم من النساء والصبيان والأمتعة، واحفظوا ألسنتكم من الكذب والغيبة والنميمة 

والزور والبهتان، وأيديكم من إذاية الناس في أبدانهم وأموالهم، وبطونكم من الحرام، وفروجكم من مماسَّة ما لا يحل لكم، وأرجلكم من المشي في غير طاعة الله، وقلوبكم من العجب، والكبر، والرياء، والحسد، والبغض، والغل، والحقد، والغش، والخديعة، والمداهنة، وحبِّ الرياسة والتقدُّم، وحبِّ المدح وخوف الذم، والاهتهام بالرزق، والخوف من الخَلْقِ، وتفكُّروا \$ \$0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0

في مصنوعات الله، واستحضروا اطِّلاعه عليكم في جميع الحالات، ولا تستعظموا هذا فإنه سهلٌ إن استعنتم عليه بالله. ثم المؤكد به عليكم الاجتماع لذكر الله وقت فراغكم من الأشغال وخصوصًا فيها بين المغرب والعشاء، وفيها بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، ففي ذِكْرِ الله في هذين الوقتين من الفضل والثواب شيءٌ عظيمٌ، 

وتزاوروا في الله وتحابُّوا فيه، وواسوا مُحتاجكم، وصِلوا أرحامكم، وعُودوا مرضاكم، وتَوَاصَوْا بالحَقِّ وتَوَاصَوْا بالصَّبرِ، واحتملوا أذى مَن أذاكم، ولا تُجالسوا مَن يقطعكم عن ذِكْرِ الله ولا تخالطوه؛ فإنه يميت قلوبكم، وفي موتها فساد الدِّين وضعف اليقين، وفي ذكر الله ذكره ورضاه ومجالسته وطمأنينة القلب، وفي الاجتماع عليه رياض الجنَّة، وغشيان الرحمة، ونزول السكينة، 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0

وحفوف الملائكة، حسبها وردت به الأخبار، وصحَّت عن رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وإياكم والإنصات لمن يصدكم أو يلومكم فإنه شيطانٌ ماردٌ ومطرودٌ شاردٌ، ولا تُسيئوا لأحدٍ مِن عباد الله، ولا تخافوه ولا ترجوه؛ فإن الأمور كلها بيد الله لا يملك أحدٌ لأحدٍ منها ضرًّا ولا نفعًا ولا خفضًا ولا رفعًا، وصونوا قلوبكم من الطمع في الخلق فإنه الفقر

## الحاضر والذل الظاهر، واعلموا أنكم إن فعلتم هذا ثبتت خصوصيتكم، ونلتم مطلوبكم من ربكم، أعانكم الله وقوَّاكم ومن نزغات الشيطان حفظكم ووقاكم، والسلام. 深 深 深

## ملحق

إسناد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية

للخادم الضعيف محمود سعيد بن محمد ممدوح

<u>ا</u> والختمُ ختمَ الله لنا بالحسنى، بإسنادِ

ساداتنا أهلِ الله تعالى المنقطعين له المُعْرضِين عن السِّوى، ولله درُّ سيدي

العارف المرشد محمَّد بن عبد الواحد بناني الفَاسيِّ القَائل:

1.0







سيدي أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد (مرتين) بن عبد المؤمن الغُماريِّ الحسنيِّ (ت١٢٦٢)، عن إمام الأولياء مجدِّدِ الطريق في الألف الثاني سيدي العربيِّ بن أحمد بن الحسين الدرقاويِّ الحسني (ت١٢٣٩)، عن العارف الكبير سيدي علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عمران الجمل العمرانيِّ الحسني (ت١١٩٤)، عن سيدي أبي حامد العربيِّ بن عبد الله (ت١١٦٦)، عن

والدِه أحمدَ بن عبد الله (ت١١٢٠)، عن سيدي أحمد بن محمد بن إدريس اليمنيِّ (ت۱۱۱۳)، وسيدي قاسم بن قاسم الخصاصيِّ (ت١٠٨٣)، أخذ عن الأوَّل الجيلانية، وعن الثاني الشَّاذلية، وهو وسيدي قاسم أخذ عن سيدي مبارك عبابو (ت١٠٢٥)، وعن سيدي محمَّد بن محمد بن عبد الله الفَاسيِّ (ت ۱۰۲۲) وهو عمدته، وسيدي محمَّد

DATE OF OR OF OR OF OR OF OR OF OR بن محمد بن عبد الله، عن سيدي عبد الرحمن بن محمَّد الفاسيِّ (ت١٠٣٦)، عن أخيه سيدي أبي المحاسن يوسف بن محمد بن يوسف الفاسيِّ (ت١٠١٣)، عن سيدي عبد الرحمن بن عياد المجذوب (ت٩٧٦)، عن سيدي أبي الحسن علي بن أحمد بن علي الفَاسي الدوار (ت٩٤٠)، عن سيدي إبراهيم بن علي أفحام الزرهونيِّ (ت٩٢٦)، عن سيدي بحر المعارف أحمد بن أحمد بن

محمد بن عيسى زرُّوق الفاسي (ت٨٩٩)، عن سيدي أبي العباس أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عقبة الحضرميِّ المكي (ت٨٩٥)، عن أبي زكريا يحيى بن أحمد بن محمد وفَا (ت٨٥٢)، عن سيدي عليٍّ وفا (ت٨٠٧)، عن والدِه سيدي محمَّد وفا بحر الصَّفا بن محمد بن محمد الحسنى (ت٧٦٥)، عن العَارف داودَ بن عمر بن إبراهيم المعروف بابن باخلا

(ت٧٣٣) بالباء الموحدة، وبعضهم يقول: بالميم ورجح الأول في «مناهج التحقيق"، عن تاج الدِّين سيدي ابنِ عطاء الله السَّكنْدريِّ صاحبِ «الحِكَم» (ت٧٠٩)، عن سيدي العَارفِ أبي العباس أحمد بن عمر بن علي الأنصاري المرسيِّ (ت٦٨٦)، عن إمام الواصلين، ومعدنِ العارفين، القطب سيدي أبي الحسن الشاذليِّ الشريف الحسنيِّ الغُماريِّ (ت٢٥٦)، عن الشيخ الأكبر، والقطب 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0

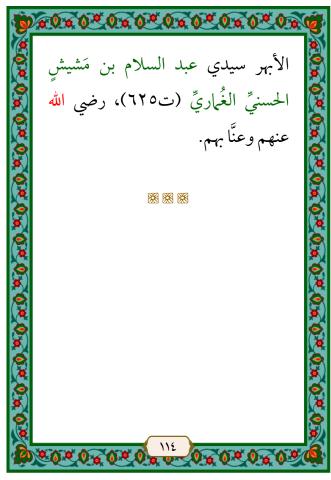

## نظم إسناد الطريقة الصديقية الدرقاوية الشاذلية



محمَّد علي زغوان الطرابلسيُّ (ت ١٣٩٢)، صاحب «النفحات القدسية في الرحلة الحجازية» سلسلة

«الطريقة الصِّدِّيقية الدرقاوية الشاذلية»

وقد نظمَ العَارفُ الشريف سيدي

فقال كما في «البحر العميق من مرويَّات





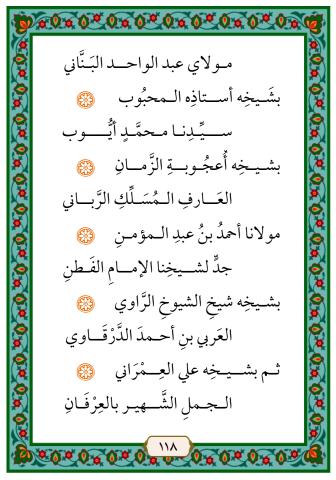

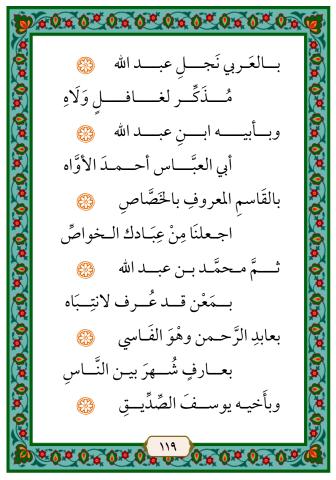











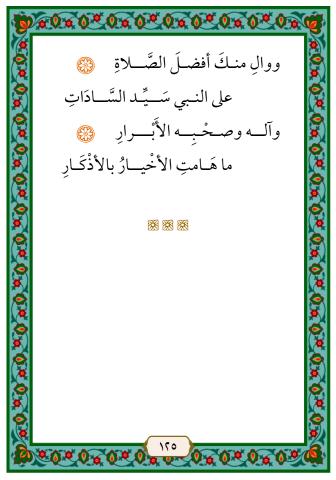



مصنفات للحافظ المجدد العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق المحمد على الصديق الصديقة الصديقية الصديقية الدرقاوية الشاذلية

١ - للحافظ المجدد العلامة العارف بالله سيدي أحمد بن الصديق شه مصنف في رجال هذه الطريقة، وتحقيق اتصالها بسيدي أبي الحسن الشاذلي الحسني

\$\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\tag{\pi}\t الغماري ﷺ، وترجمة رجالها الخاصين بطريق الإرادة والتحكيم لا بطريق التبرك والتلقين سماه: «مناهج التحقيق في الكلام على سلسلة الطريق». ٢- وثمَّ مصنف آخر لسيدي أحمد بن الصديق الغماري أعمَّ منه اسمه «البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي والاتصال بأبي الحسن الشاذلي»، عليك به فهو مطبوع، وهو أنفس ما صنِّف في هذا الباب من عدة وجوه .

 ٣- وفي «سُبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدي محمَّد بن الصِّدِّيق». ٤- ومختصره المطبوع «التصوُّر والتصديق بأخبار الشيخِ سيدي محمَّد بن الصِّدِّيق» (ص ۲۰۳– ۲۰۸)، اختصار لما في الكتابين. هذه أربعة مصنفات شريفة، فاحرص عليها فزت بالعرفان. وهذه الطريقة الشريفة بناؤها على الكتاب والسُّنة، والعمل بهما على وجه DEORORO OF OF OF OF OF OF الإخلاص، وقصد الصواب فيهما لا في رأي الرجال، والجهر بها يرونه صوابًا، ومجانبة الظالمين، وعرف عن رجالها شدة تمسكهم بالشريعة والدعوة إليها. ولي أسانيد لسَائر فروع السَّادة الشَاذلية، وغيرها من الطرق الصوفية، أرويها تبركًا ولا بأس بتطلبها من مظَانها، وأقربها «السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين» لسيدي العارف محمد بن على السَّنوسي الخطابي الحسني.







بيثيب غاللة الرجم الرجي يؤ

ٱلْحُمْدُ للهِ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ ٱللهِ، وَآلِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، مَنَهْدُن

فقد أجزت الأخ السالك، الداعي، المتعلق بساداتنا الشاذلية وفروعهم العلية فضيلة الشيخ محمد فؤاد بن كمال الدين الماليزي الأزهري، وفقه الله تعالى

ورعاه، وأتم عليه النعم ظاهرة وباطنة أن يروي عني هذه المجموعة المباركة «الدرر النقية» بحق أخذي الطريق وإجازتي به مرات من سيدي العالمين العارفين الشقيقين عبد الله وعبد العزيز ابني العارف المجدد الإمام محمد بن الصديق الغهاري رضي الله عنهم. وأذنت له بأن يجيز من يراه أهلًا وأجزتُ الأخ سيدي الشيخ محمد 

فؤاد بـ«النَّفحة الإلهية في الصَّلاةِ على خير البَرية» للعَارف العلَّامة الفَرد عبد الله بن الصدِّيق، وبالمصنَّفَاتِ الصوفية لسيدي العارف العلامة عبد العزيز بن الصديق، ومنها: الشرح الكبير والأوسط على «الوصية الصدِّيقية»، و «شرح نونية الششتري»، وشرح أبيات الجنيد «توضأً بهاء الغيب»، وشرح رسالة العَارف الشيخ رسلان الدِّمشقي، المسمى بـ«مواهب الرحمن»، 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0

وغيرها. وأوصيه بالتمسك بالعلوم الشرعية، وبالتصوف النقى المؤسس على الكتاب والسنة المبين في «حسن التلطف في بيان وجوب سلوك التصوف». وعليهِ أنْ يُقدِّمَ القرآنَ الكريمَ والسُّنةَ المشرفَّة على كلِّ الأقوال، ولا يتَّبعْ أيَّ رأي يُخالفُ الحديثَ الشريف بدعوى الاجتهادِ أو نصرةِ المذهب أو

التعصُّب للرِّجال. كما أوصِيه أن يكونَ من الدُّعاة المخلِصينَ للشَريعةِ الخَاتمة المطهَّرة والمتمسكينَ بها، وأوصِيه ألا ينسَاني ومشايخي مِنْ دعواته في خَلُواتِه وجَلُواتِه. وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ فِي ٱلْبَدْءِ وَٱلْخِتَامِ محمود سعيد بن محمَّد ممدوح عفى الله تعالى عنه القاهرة في الخامس عشر من رجب الفرد سنة ١٤٤١هـ



## الدررالنقية

في أذكار وآداب الطريقة الصديقية

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                        |
| ١٧     | حزب الفتح الصديقي: يقرأ يوميًا صباحًا ومساءً |
| ٣٧     | م . د الط وقد الصَّارِّة ع                   |

الذوقية في

المعارف

الصديقية

الوظيفة



